(١٧]، ﴿ وَرَزَادَ اللَّذِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّذِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْحَالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّذِاللَّذَالِمُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللللللَّالَّذِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّذَا اللل

وَكَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ العَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ: إِنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُوداً وَسُنَنَا، فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا الشِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَالْإِيمَانَ، فَإِنْ أَمْتُ فَمَا أَنَا عَلَى مُخْبَرِتُكُمْ بِحَرِيصٍ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْمِيكُ اللَّمَةِ: ٢٦٠].

وَقَالَ مُعَاذُ: اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اليَقِينُ الإِيمَانُ كُلَّهُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَبْلُغُ العَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَع مَا حَاكَ فِي الصَّدْدِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿شَرَعَ لَكُم﴾ [الشورى: ١٣]: أَوْصَينَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِيناً وَاحِداً.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَا كِمَّا﴾ [المائدة: ٤٨]: سَبِيلاً سُنَّةً.

٢/٢ \_ باب دُعاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ

٨ ـ حدثنا عُبَيدُ اللهِ بَنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِلْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ». [مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم: ١٦].
[الحديث ٨ ـ طرفه في: ٤٥١٥].

٣/٣ \_ باب أُمُورِ الإيمَانِ

٩ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ هَلَيْء، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قَالَ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَبَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ». [مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وانضلها وأدناها، وقم: ٣٥].

## ٤/ ٤ - باب المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

10 - حدثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْماعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَلَّى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهِي اللهُ عَنْهُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِية: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، وقم: 1843].

## ٥/ ٥ \_ باب أَيُّ الإِسْلَام أَفضَلُ؟

11 \_ حدثننا سَعِيدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى عَلَيْهِ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». [مسلم: كتاب الإِيمان، باب تفاضل الإسلام وأي أمروه أفضل، وقم: 131.

٦/٦ ـ باب إطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

17 \_ حدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﷺ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ: أَيُّ الإِسْلامِ خَيرٌ؟ قَالَ: "تُطْجِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف». [مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أنضل، رمم: ٢٩] [الحديث ١٢ ـ طرفاه في: ٢٨، ٢٦٢٦].

٧/٧ \_ باب مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفسِهِ ١٣ \_ باب مِنَ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لِنَفسِهِ ١٣ \_ حنثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخيى، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنس رَهِمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنْ حُسَينِ المُعَلِّمِ

قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةً، عَنْ أَنس، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ: الله يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفسِهِ المسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخه...، رقم: 83].

٨/٨ ـ باب حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الإيمَانِ

١٤ - حدثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الـزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُـرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَدُكُمْ

١٥ - حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيب، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيهِ مِنْ قَالَ النَّبِي ﷺ: ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيهِ مِنْ قَالِدِهِ وَوَلَذِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾. [مسلم: كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ اكثر من الأهل والولد والوالد، وتم: 13].

## ٩/٩ \_ باب حَلَاوَةِ الإيمَان

17 - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ المُنتَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ النَّقِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي فِلَابَةَ، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإَيمَانِ: النَّبِيِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُما، وَأَنْ يُحُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُما، وَأَنْ يُحُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُما، وَأَنْ يُحُودَ في الكُفرِ كما المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُورَهُ أَنْ يَعُودَ في الكُفرِ كما يَكُرهُ أَنْ يَعُودَ في الكُفرِ كما يَكُرهُ أَنْ يَعُودَ في الكُفرِ كما يَكُرهُ أَنْ يَعُودَ في الكُفرِ عَما لاَيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، وقم: ١٦٤. [الحديث ١٦ خطرانه في: ٢١، ٢٠٤١، ٢٠٤١].

١٠/١٠ ـ باب عَلَامَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

١٧ - حدثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً، عَنِ النّبِي عَلَى اللهِ بْنُ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً، عَنِ النّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ نَصَارِ، وَآيَةُ النّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ». [مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الانصار وعلى على من الإيمان، رقم: ٤٧].

## ١١/١١ \_ باب

١٨ - حتننا أَبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ النَّهُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَهِيْ ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيلَةَ العَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ـ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَسَدِلَهُ اللهِ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئًا، وَلا أَصْحَابِهِ ـ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئًا، وَلا

تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَعْتُرُونَهُ بَينَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِ. مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَعُوقِبَ فِي اللَّذُنِيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً ثُمُ مَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً ثُمُ مَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً عُمَا اللهُ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً عَلَى ذَلِكَ أَلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ . [مسلم: كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، رقم: ١٧٠٩]. [الحديث ١٨ - أطرافه في: ٢٨٩٢ كامرات لأهلها، رقم: ١٨٩٤]. [الحديث ١٨ - أطرافه في: ٢٨٩٧، ٢٨٩٧].

17/17 ـ باب مِنَ الدِّينِ الفِرَارُ مِنَ الفِتنِ المِرَارُ مِنَ الفِتنِ المُرَارُ مِنَ الفِتنِ المُرَارُ مِنَ الفِتنِ المُرْخَمْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً، عَنْ أَبِي المُحْدْرِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المُحْدْرِيِّ : أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المُحدِنِ أَنِهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: المُحدِن أَنْ يَكُونَ خَيرَ مالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعْفَ الجَبَالِ وَمُواقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ المَدبث ١٩ ـ المراد في: ٣٦٠٠، ٣٦٠٠، ١٤٩٥، ٢٠٨٥).

١٣/١٣ ـ باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ»
وَأَنَّ المَعْرِفَةَ فِعْلُ القَلبِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَاكِنَ
يُوَاخِدُكُمْ بِا كَسَبَتْ فُلُونِكُمْ [القرة: ٢٢٥].

٢٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْرَهُمْ ، أَمْرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْتَنِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ عَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر، فَيَعْضَبُ فِي وَجْهِدٍ، ثُمَّ وَمَا تَأَخَّر، فَيَعْضَبُ فِي وَجْهِدٍ، ثُمَّ يَعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَثْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا».

١٤/١٤ ـ باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلقَى فِي النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ

٢١ - حدثنا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فَيْ قَالَ: «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْداً لَا يُحِبُهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَكُورَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، كَما يَكُرَهُ أَنْ يُلقَى فِي النَّارِ». [طرفه في: ١٦].

١٥/١٥ ـ باب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإيمَانِ فِي الأَعْمَالِ
٢٢ ـ حدثنا إِسْماعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ